



# بسم الله الرفضة الن الرحيم وما توفيقى الا بالله عليه توصلت الله عليه

### خلافة الوليد بن عبد الملك

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وامّه ولادة بنت العبّاس ولّى ما ابور البد والى سليمان من بعده وذلك يوم الاجمعة النصف من شوّال سنة ٨٩ وخطب الناس يوم ولاينه وقال في آخر خطبته اليّها الناس عليكم بالطاعة، ولزوم لنا كالجماعة، فإنّ الشيشان مع الفرّد، اللها الناس مَنْ ابدى لنا ذات نفسه ضربناله، الذي فيه عيناله، ومَنْ سكت مات بدائم، ثم نزل ه

وفى عنه السنة ورد قُتنيّبة بن مُسلم الى خراسان بعد عَزْل يزيد بن المُهَلّب عنها وغزا قتيبة بن مسلم الباعلى خُوارَزْمَ فوكش وغيرَعها من البلاد وفتحها كلّها عنوةً وفتح بعد ذلك

a) Quia dexter margo primi folii hujus Codicis cum vocibus initialibus perint, ex Weiter Gesch. der Chal. I, p. 492 et seq. omissa per conjecturam supplevi; nimirum: ميناه, الشيخان, خطبته البهر, من شوال البور، Deinde نسبناه in Cod. omittitur, et pro ين فراسنان pro عبيناه, in Cod. tantum السنة servatum est. [Legendum esse من شوال apparet etiam ex Abu'l-fedae Ann. Musl. I, p. 426.

سَبُرَقَنْدُ وقيل الله فتنحها في عام واحد وفيه يقول " كعب الأشقري أنه فك يوم يحوى فتيبة نهبًا ويزيد الاموال نهبا جديدًا أباهلي قد ألبس التاج حتى شاب منه مفارق كن سودًا دوخ الصُّغْدَ بالكتاتب چتى شرك الصغد بالعرآ قعودًا فوليد يبكى لفقد ابيه وأبُ مُوجَع يبكي الوليدًا فوليد حبل بلدة واتباها تركت خيله بها أخدودًا

وفى سنة ٨٨ غزا مسلمة والعبّاس بن الوليد ٥ التُلوانة وشنّوا بها فجُمعت لهم الروم والتقوا فهزم الله تعالى الروم وقُتل منهم خمسون الفًا وفتح الله تعالى الطوانة وحصنًا قريبًا منها آخر مع السّبي والغنيمة وفى فلك قال جرير

له إن الطوانة أرض الكُفّر خربها نصر من الله يوم الزّحف معلوم وغزا مسلمة في هذه السنة الترك حتى بلغ الباب من ناحية الربيجان وغيرا موسى الاندلس نفتحها وفتح موسى بن نُصَيْر من بلاد الاندلس عدّة مدن وقتل ملكها وكان رجلًا من اعل اصفهان وكان ملوك الاندلس يُلقّبون كما يلقب الاكاسرة فيقال لملكها الانربيون (٩) أو فقتله موسى بن نُصَيْر بعد قتال شديد للملكها الانربيون (٩) أو فقتله موسى بن نُصَيْر بعد قتال شديد

وحصار وقيل الله لمّا فتحت الاندلس حُملت الى الوليد منها مايدة سليمان بن داوود عمّ من نصب وعليها انواق ثلاثة من لُولُوٰه

وفي سنة ٨٠ استعبل الوليد عبر بن عبد العزيز أعلى مكلا والمدينة والنايف وفي سنة ٨٨ كتب الوليد الى عمر بن عبد العزيز يامره بهدم مسجد رسول الله صلعم وادخال حُجّر رسول الله صلعم فيد وضتب الى جبيع البلاد بهدم المساجد والزيادة فيها وتسهيل التُلُن وحَفّر الانهار وحَبْس المُجَدِّمين وان يُاجْرَى لهم وللعُنيان والرَّفي وان تُعمَل البيسارِسْتاقات التي تُعالَيم فيها المَرْضَى وهو اول مَن فعل ذلك فلما شرع عمر بن عبد العزيز في مسجد رضّه في ذلك صلح من عبد العزيز

الأربيون, et sic Auctor reverà scripsit, ut ea, quae deinde tradit, manifesto declarant. Satrapas enim, quos cum ipsis Persarum regibus confundit, hae voce significare voluisse videtur. In similem errorem olim incidit Al-Waqidi, ut novimus ex verbis At-tabarti, a Werleo I. I., p. 523 in nota laudatis. Al-Waqidi nimirum regem, de quo hic sermo est, virum nuncupat ex incolis Içhahanis, eumque appellat Idrinijuk. Quomodo error iste inter Moslimos invaluerit, in promptu est. Rex Hispaniae dicitur Rodrigo, quod nomen Arabice scribitur فريقي (vid. v. c. Dozy Rech. eur l'hist. de l'Esp. I, p. 369), unde fit nomen relativum, رابيقي , et pl. الربيون, quae forma porro hic in الربيون, et Al-Waqidil aetate jam in الربيون erat corrupta. J.]

سول الله صلعم وحاجب ازواجه أيهدم البوم مختبث آية من كتاب لله تعالى ٥ أن الذبين ينادونك من ورآء الحُحجرات أصعَدُوم لا فكتب بذلك صاحب البريد الى الوليد بن عبد لملك فكتب الوليد الى عمر بن عبد العزيز يامره بجَلُد خبيب ابن عبد الله مائة سُوط وان بيصَبْ على راسه قربة من مآء بارد في يوم بسارد فضربه رصب عليه المآء فمات فكان عمر ابدًا يقول عَبْني صَرِبْتُه فَلَم صببت عليه المآء البارد واقام عمر بن عبد العزيز واليا بالبدينة ومكة سبع سنين وخبسة أشهر وعلم عبر مستجد المدينة ومكة والطايف واعاد الابنية واقام في ذلك ثلاث سنين الا قال السواقدى وكتب الوليد بن عبد البلك الى عسر بن عبد العزيز أن يهدم حُاجبر أزواج رسول الله صلعم وأن يشترى ما في نواحي البسجد بكون سائتني ذراع في سانتي ذراع فدعي عبر ارباب البنازل التي حول البسجد واشتراها منهم بقيبة عدل وليسا عزم على هدم المسجد اخذ معد وجود الناس برونه اعلام المسجد ويقدرونه فبني عبر مسجد رسول الله صلعم وبني الوليد الامبال في الطرق وقبل أن الوليد كتب السي ملك الروم يعلمه اتسه قسد امسر بهدم مسجد رسول الله صلعم وأن يبنى مساجد بمشق وان يعينه فيه فبعث البد بمائد الف دينار ومائد الف

a) Vid. Sūra XLIX, 4. b) [De hoc Templo Moslemico Damasceno multis exposuit Quarremère in Hist. des Sult. Maml. II. 1, p. 266—288. Verba tradit Mohammedis Ibn Šākir, + a. 764 (1362), Auctoris Operis, cui titulus est عبيون التواريخ, sex voluminibus constantis (vid. Hagi Kalifa IV, p. 289), cujus duo tantum complectitur Cod. Paris. N. 638, tertium nempe, et octavum (?), ut in Cat. Paris. anni 1739, p. 167 notatur. Hocce Opus alius in suos usus convertit, qui Damasci Historiam conscripsit, contentam Cod. Paris. 823. Cujus descriptio, quae exstat in

## صانع واربعين حنلا مس القشقسآء فحمل اكثر ذلك الى مكة

dicto Cat., p. 187, collata cum Dozyr verbis de Cod. Leyd. N. 1516 (in Cat. Codd. Orientt. Bibl. Acad. L. B. II, p. 177 et seq.), primo obiutu jam suspicionem movet, idem Opus (cujus initium tantum in Leyd. desideratur) utrumque Codicem complesti. Omne dubium tollit locorum, quos Quarrantre attulit, cum Cod. Leyd. collatio. Loci tantum interdum differunt leviter; qui dissensus Anonymo tribuatur Historiae Damascenae Scriptori, nonnulla subinde addenti, vel omittenti, aut in compendium redigenti. Quae quo melius perspiciantur, tum praesertim, ut ex his ea illustrentur, quae in textu leguntur, nonnulios ex nostro Cod. locos hic addere, operae pretium est. J.] Cod. Leyd. sic incipit: أوقال هولآء الكفرة ينوعبون أن أول من يهدم الكنيسة بُحِن وانا أول مَن يُحِن في الله عو وجل واخذ طرف قباة (قباء ما) فتجعله في وسفه نم اخذ الفَأس صرب به صربات في المنتقدم ثم أخذ الناس في المقدم فصابم النصاري • وولولوا فبعث الوليد الى البهود فاجساء بيسم وامرهم أن بهدهوا Deinde narratur, quomodo الكنيسة رَغْمًا في النصاري فعدموتا النق Christianis regnante Omaro Ibn Abdo'l-Azīzi pro Ecclesiis destructis et in Templa Moslemica conversis, restitutae sint خارج خارج العبيف بالغوسة وغبيرها Fol. 2 rect. l. 6 in sectione 6à, ubi de magno Templo Damasceno, ab Al-Walido aedificato, sermo est, sic Auctor pergit, quibuscum conf. Quatrem. l. l. p. 265, 270 et seqq.: is لنّا ابتدى الوليد في بنآء البسجد رجّه البي ملك السرم بالفسطنطينية يامره باحصار اثنى عشر الف صانع من بلاده وتقدّم اليد بالوعيد في ذلك أن توقف فامتثل امره وجهزهم فشرع في بناتد حتى بلغ الغايد في التوفيف وحليت جدرنها (جدرها ١٠) كلَّهَا بِفُصُوسِ الدَّعبِ البعروف بانفسيفسآء وخُلطت بها انواع من • الأصبغة الغرببة قد مثلت اشجار وفروع في اغصانها منصوبة بكل الغصوص بحبث صار مفردا في الوجودات

والبدينة وفيها بدأ الوليد بن عبد البلك بعبارة مساجد دمشف

وبروى بالاسناد اتّه لمّا اخذ الوليد في بنآء المساجد ١٤: ١٠١. ٢٠١. ١٥٠ وظهر تنويقه وبنانه وعظمه قال اهل ممشف معظم اموال بيب المال انققه في نقش الخشب وتزويقه الحيطان كان به وقد حومنا عطايانا وأحبيج علينا بذهاب المال فبلغ الوليد ذلك قصعد المنبر فاحمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس قد انتهى الى ما خفتم من خبر عطاياكم ومنع حقوقكم وليس الامر على ما طننتم ثم نزلاه Quae in Cod. deinde sequuntur ad المخامس, vertit Quareenère 1 L وفي رواينا أن الوليد أتناه بعض جماعة فقالوا يبامبر : 11, p. 209 البومنين أن أعل بمشف يتحتدثون أن الوليد أنفف أموالا في غير حقها فنادى للصلاة جامعة فاجتمع النساس وصعد المنبر فاحمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على النبي صلعم وقال بلغني الكم تقولون أن الوليد انفف اموالًا في غير حقها ثم دعا باخازنه وهو عمر (عمرو ١٠) بن مهاجر فقال با عمرو آخضرٌ ما قلتُ لک من الاموال من بيت المال قال فانت البغال تندخل بالاموال وهم يصبونه على الانطاع حتى لم يبصر من في الشيال من في القبلة ولا من في القبلة من في الشمال وانت بالموازين اعنى القبابين (العَبَّانين ما) فورنت الاموال ثم قال لصاحب الديوان أخضر من قبلك من ياخذ رزى بيت المال فوجدوا ثلاث مائة الف الف في جمبيع الاقطار وحسبوا ما يصيبهم من ذلك فوجدوا عند الوليد ما يكفيهم ثلاث ٠ سنين فقرّح الله عن الناس وكبروا وحمدوا الله تعالى ثم قال ما تذهب هذه السنون الآوقد اتنى الله بمثل ذلك ه وفي رواية انهم وجدوا في بيت السال ما يكفى الناس ست عشرة سنة

وزاد فيه تكنيسة النصارى وقيل ان سبب ريسادة الكنيسة في المسجد ان الوليد سبع صوتا في بعض الاوقات فقال ما هذا ه فقيل بيعة النّصارى فامر بهدمها وزادها في المسجد فكتب اليه ملك الروم ان هذه البيعة اقرها مَنْ تكان قبلك فان يكونوا اصابوا فقد اختلات وان يكونوا اختلأوا فقد اصبت فقال الوليد لاصحابه مَنْ يُجيبه فكلهم أَحْجَمَ فامر الوليد ان أَيُكتب اليه فَفَهْمناها شَيْمان وكلا آقينا حُكما وعلمًا وقيل ان الوليد انفق على مسجد دمشف ما لا يُحْصَى عَدَدا حتى رُوى ان عمر بن عبد العزيز لما آل الامر اليه امر ان ه يُنْزَع جميعُ ما في مسجد

مستقبلة لو لم يدخل شيء بالنّليّة فقال لهم الوليد ما انفقت في عمارة هذا المعبد درهمًا واحدًا من بيت المال واتبا هذا من مالى فغرّج الناس ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين فقال لهم الوليد يا اثبل دمشق انكم تفخرون باربع بنواتكم ومالكم وفاكهتكم وحمّاماتكم فاحببت ان يكون مسجدكم الخامش والم وسيفسآء In Cod legitur الفسعساء بالمواتكم فاحببت ان يكون مسجدكم الخامش وسيفسآء والم ومالكم وحمّاماتكم فاحببت ان يكون مسجدكم الخامش والمعود ومراكم ومالكم وعرفاكهتا وفاكهتكم وحمّاماتكم فاحببت ان يكون مسجدهم المخامش وعمرون باربع بنواتكم فاحببت ان يكون مسجدهم الخامش والمعود ومناكم وحمّاماتكم فاحببت ان يكون مسجدهم الخامش والمعود والمعرف المواتك والمعروب والمعروب المعروب والمعروب والم

a) In Cod. هنى . 6) Cod. نكتب — Sequentia sumta sunt ex Sür. XXI; 79. c) Sic legatur pro بَرْعَ , ut in Cod. In Cod. I516 Fol. 3 v. lin. 6 a fine hac de re seqq. leguntur, quae a verbis وروى , Quatrem. I. I. II. 1, p. 274 et seq. vertit: وروى بالاسناد الى الوليد بى مسلم قال حدّثنا محمد بى مهاجر قال حدّثنى ابو عمرو بى مباجر النصارى قال نظر عمر

دمشف من رُخسامِه ونُحساسِه ورُخُرُهِ وبسادخال ذلك في ببن

ابن عبد العزيز الى مسجد بمشف فقال أنّى لارى اموالا المُنْفَقَتُ في غير حقها فانا استدرك منها ما استدركت فريد (قَارَدُه ١٠) الى بيت المال أَنْتَزِعُ هذه السلاسل واجعل مكانها حبالًا واقلع هذه الفسيفسآء واجعل مكانها طينسا واقلع هذا الرخسام واصبر مكانه جصا فبلغ ذلك اهل دمشف فانخسرجوا البه ودخلوا عليه ومعهم فتني من ولد خالد بن عبد الله القشيري (القَسْري ١) وكانس أم الفتى نصرانية فقال له يامير المومنين ما هذا الذي بلغنا انَّك هيبت به من مسجدنا قال رايت اموالًا أَنْفقت في غير حقها فانا مستدرك منها ما استدركت فارته الى ببت المال أنوع هذه السلاسل الذهب واجعل مكانها حبالاً وانزع هذه الغسيغسآء واجعل مكانها طينًا وانزع هذا الرّخام واجعل مكانه جصا فقال كم الفتى القشيري (القسري ١٠) لا والله ما جعل الله دلك لك بامير المومنين قال فلمن جعله لأمك الكافرة فقال يامير المومنين أن كانت كافرة فقد ولدّت مسلمًا مومنًا مغاربًا مجاهدًا قال فلم تقول ما جعل الله ذلك لك فقال لانّا كُنّا مَعاشر اهل الشام نغر (نغرو ١٠) بلاد الروم فنجعل على احدنا مُدًّا من فسيفسآء نَاجِی به ودراعًا من رُخام او اقل من ذلک او احکثر علی قدر حاله فبحمله وبكترى عليه الى مشفه

قال فبينما عمر بن عبد العزيز على ذلك اذا قبل رسول لصاحب الروم في عشرة من تجار الملك فوقفوا على باب البريد يريدون عمر بن عبد العزيز فنظر رتيسهم الى صحن الجامع فقال الى شيء هذا قالوا بَنَتْهُ العربُ يتعبدون فيه قال فدخلوا من

مال المسلمين وقال الله هذا سَرَّف فاجتمع الناس اليه وقالوا يسامير المومنين أعنّا الوليد بربّع اعطياتنا تسع سنين ونحن خمسة واربعون القا واستعطى اخواننا من اهل الشام وحملنا ما فيه من رخام ونحاس على دوابّنا من ارض الروم وقد انفق فيه الوليد نفقات لا يُدْرَى ما هى فقال لهم عمر الله يُلهّى المُصَلّى ويشغله عن صلوته فقيل الله دخل اليه بعض البطارقة بعد ان انن له في الدخول فلمّا رآة غُشي عليه وقال والله ما عَمَر مثل هذا الله أمّة يَمْلكون فقال عُمر اذا كان يُغيظ الكُفّار فلعوه في عمر بن عبد العزيز الجدار ثم عحمّر على بيت رسول الله صلعم عمر بن عبد العزيز الجدار ثم عحمّر على بيت رسول الله صلعم بحمر بن عبد العزيز الجدار ثم عدم على بيت رسول الله صلعم بحمّر على المبت حُدَثُ آخرُ كان بحدار آخر سَتَرُهُ به وقال ان حدث في البيت حَدَثُ آخرُ كان هذا سَتَرًا له فهو عليه الى اليوم ه

باب البريد ومعهم رئيسهم فاخذوا مع الابواب حتى اذا صاروا حذاء ابواب القبة رفعوا رؤوسهم فلما نظر رئيسهم الى القبة خر مغشيًا عليه فقالوا له ويلك ما لك صحبتنا من بلاد الروم فها انكرناك فما الذي عرض لك حين دخلت هذا المسجد قال لانا معاشر الروم نتحتث ان بقآء العرب قليل فلما رايت ما بنوه علمت ان لهم مدة سيبلغونها وان أَمْرَهُمْ جَائَزُ فلذلك اصابني ما اصابني فلما قدموا على عمر بن عبد العزيز اخبروه بما سمعوا منه فقال عمر اني ارى مسجد دمشق غيطًا على الكفار وترك ما حان هم به في امره ها

a) In Cod. legitur بيا معشر اهل نمشف الالك. 6) Vid. supra in not penultimâ.
c) Forma II verbi حظر (circumsepsit) desideratur in Freyr. Lexico.

وفي سنة ٩٠ فنح محمد بن مروان الباب وحصونه، فتنج الحاجباج بس يوسف الثقفى باخاراه، وفيها اقسام الاحتج للناس الوليد بن عبد البلك فلبا وصل الوليد الى المدينة دخل المساجد لينظر الى بنائد فاخرج الناس فما بقى فيد احذ وبقى سعيد بن المسيّب أ ما تحرى احد من الحَرس أن ياخرجه وهو فى ٥ مُصَلَّاهُ وعليه النواب رَثَة فقيل له لو قُبْتَ فسلَّمتِ على لهير المومنين فقال لا والله لا اقوم البيد قبال همر بس عبد العزيبو فاجعلت أعدال بالوليد في نواحي البساجد رجاء ان لا يبرى سعيدًا حتى يقوم فاجماعت من الوليد نظرة الى القبلة فقال من نلك الجالس أهو الشيخ سعيد بن المسيّب فجعل عمر يقول نعم يساميس المومنين هو شبخ صعيف البَصَر لو علم بمكانك لقام وسلم عليك فقال الوليد قد علمت بحاله ونحن نسانيه ونسلم عليه قال فدار في المستجد حتى وقف على القبر ثم اقبل حتى وقف على سعيد بن المسيّب فقال كيف انت ايها الشيخ قال فوالله منا تتحرك له سعيد ولا قام وقال بخير حال 4 والحبد لله

a) Vid. Weil l. l. I, p. 350—503. Ante العنجاء alia manus in Cod. العنجاء inseruit. b) De seqq. vid. Weil l. l. I, p. 480 et 481. Cod. التجري pro أبين Nimirum in hoc Codice, et a nostro, ut videtur, Auctore verba, quorum ultima est Hamza, recentiorum more in verba ultima semivocali mutantur. c) De hac voce vid. cl. Dozr, Recherches sur l'histoire de l'Espagne I, p. 398. Designatur parvum tapetum, in quo Moslimi preces peragunt. d) [In marg. Cod. haec adduntur: فال ناوليث بخير عبد المين المومنين ففال الوليث بحقير المومنين ففال الوليث بخير Qot. p. ۱۹۳۵ et ۱۹۳۵ l. 2, An-nawāwī p. ۱۹۳۵, et Weil l. l. I, p. 549. J.]

قيال رقسم الوليد في المدينة رفيفًا كثيرًا بين النياس واموالًا وأنبيلا من ذهب رفضة وخطب النساس في المدينة يوم الجمعة قال استعاق بن يحيى رايت الوليد يتخطب على منبر رسول الله صلعم يوم التجمعة عام حتى وقد صف جنده صفين من المنبر السي جدار أسوخس المساجد بين ايديهم وفي ايديهم الحراب وعبد الحديد على العواتف قبال وطلع في دُراعنة وقَلنُسُوة ما عليه ردالا فصعد البنبر وسلّم على الناس ثم جلس واذن المؤذن وسكتوا فخطب خطبته الاولى وهو جالس شم قام فاخطب الثانية قايمًا قال استحاق فلقيت رَجاء بن حَبُوة واقد بنى أمية وهو معه فقلت ف هكذا تصنعون في خطبكم قال نعم وهكذأ صنع معاوية وهكذا صنع عبد البلك قبال وهكذا كان بتخطب عثمان فقلت والله ما خطب عثمان ألا قابمًا الا أن رجآة ابن حَبُوة روى لهم هذا فاخذوا بد ولمّا قدم الوليد بن عبد الملك المدينة ارسل رجاء بن حيوة الى سعيد بن المسيب رضه يسله عن خطبة رسول الله صلعم في الحبي فقال سعيد رضه يخطب قبل التروية بيوم بمكذ بعد الظّهر وبسم عَرَفَة حين يرتفع و النهار والغد من يوم النحر بمنى قبل الطُّيُّر فيده خُطَبُ النبي

a) [Intelliguntur elavae ferreae, quas in humeris gerebant. Vid. Hakak in Ann. ad فتوح مصر, p. 89, ubi pro عَبْدُ lege عَبْدُ, aut عَبْدُ. J.] b) In Cod. مكذى. Hicce Ragā Thn Hajāt Soleimano postea persuasit, ut successorem constitueret Omarum. Vid. Well I. I. p. 574 et seqq. c) In Cod. pro النيار, in marg. scribitur

# صلعم وخطب ابى بتشورضة وخطب عبر رضده

وفي سنة ٩٠ اقام للناس الحجيم مُسْلَبَة بن عبد البلك، عنول عمر بن عبد العزيز عن المدينة، وفيها كانت زلولة عظيمة بالشام فهدمت انطاكية جبيعها، وفيها فتح محمد بن القاسم ارض الهند ، وقبل فتحها محمد بن العبّاس، وقبها مات سعيد بن المسيّب وكان يقول وُلدت لسنتَيْن من خلافة عبر بن الخطاب رصة وكان من فقهاء أهل المدينة مع القدر العظيم والورع ونزاهة النفس وكان زوج بنت ابى فربرة و رضه وجالس ابن عباس وسعد بن ابی وقاص ودخل علی ازواج رسول الله صلعم وكان المقدّم في الغَنْوَى وبقينة الفقهاء وحي واصحاب رسول الله صلعم أحيان وفيها مات سليسان بن يَسَار مولى ميمونة وكان من المحدثين، ونبها مات عروة بن الزبير بن العوام موسكان من المحددين، وهذه تُستى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء وفيها مات على بن الخسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم اجمعين بالدلاينة ودفن بالبقبع وهو ابن له قال ركان الوليد لتحانًا ولحن يومًا ثبانى رخمسين سنلاء

a) Vid. Weil I. I. I, p. 505. b) De Abū-Horaira, uno ex Sociis Prophetae, vid. The Qot. p. 161 et seq., مصر, p. 45 l. 3 a f., p. 85 l. 4 a f., p. 98 l. 2, et Haman in Ann. p. 27, et p. 97; porro Weil Moh. p. 430 et seq. De The-Abbāso conf. Haman l. l. p. 26 et seq., p. 138 et 178, ac de Sad The Abi-Waqqāç, idem p. 42 et seq., et 124. c) In Cod. primum مناها في المناها في

فلحن بكتُنه نحو من عشرة و الآف ونلك الله نادي برجل في موكبه وكان قد ارسله يستدعي رجلًا فناداه وَرَآدُك فنادي موكبه وكان قد ارسله يستدعي رجلًا فناداه وَرَآدُك فنادي اهل العسكر جبيعًا وَرَآدُك وقال الوليد يبومًا كان ابي يقول الحاجباج جلاة ما بين عيني وانا اقول الحاجباج جلاة وجهي وقيل ان الحاجباج خرج يومًا من إيّامه فسبع صاجبة شديدة فقال ما هذا فقيل له اهم السجون يصجون ويقولون قد قتلنا الحُرِّ فقال قولوا لهم أحساوا فيها ولا تكلبون ولم يُصَلِّ جبعة المعددا وفي ايّام الوليد كان الطاعون الجارف بالبصرة فيقال القدمات في قلائة إيّام ثلاثباتة الفه

وفي سنة ١٥ ارسل خالد بن عبد الله القَسْري من مكّة سعيد ابن جُبَيْر الى الحاجّاج وكان مستخفيًا بمكّة فلتا وصل الى الحاجّاج قال ٥ لعن الله ابن النصرانيّة يعنى خالد بن القسريّ

a) In Cod. فالله [Seqq. sie explicat Dozy: miserat Al-walld aliquem, qui alium adduceret; sed eo, quem arcessiverat, conspecto, Al-walld ei, quem miserat, acclamat في , pro وراء , id est: a tergo (is est, quem quaero)! Vox autem وراء , formula est militaris, quam milites ideo hic repetunt. Designat retrorsum / Vid. Berggeren, Guide français-arabe vulgaire, in voce arrière (en). J.] b) In Cod. في في و (Sequuntur verba non Satai, ut, si haee grammatice consideras, primo obtutu conjiceres, sed Al-haggāgi, ut nexus docet, ac recte vidit Dozy. Hic ergo pro بالله بنا in Cod. legitur, substituens المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع المنابع و المن

أبراني ما كنت أعرف مكانه والبيت الذي كان فيد بمدّد ثم اقبل الحاتجاج على سعيد بن جبير فقال يسا سعيد مسا اخرجك مع عدر الرحسان قال اصلم الله الامير البيعة على اتما انا رجل من المسلمين يُصِيب مرَّة ويُتخْنطى اخرى قال قطابت نفس الحاتجاج وانطلف رجهم حتى رجسا النساس اتم ينتخلس من الحاجّاج ثم جاراه الكلام وعاد فسأله فقال ما أخرجك على مع م عُدَى الرحمان فقال أتما كانت له في عنقى بيعة قال فغصب الحاجّاج وانتفخ وقال يا سعيد ألم أقدم مكّة وقتلت وعبد الله بن الزبير ثم اخذت اهل مكّن واخذت بيعنك لامير المومنين عبد الملك بن مروان قال بلى قال شم قدمت الكوفة والبًا على العراق فاجتنت لامير المومنين البيعة واخذت بيعنك ثانية قال فنكثت لامير المومنين بيعتين وونيت بواحدة لابس الحايك يسا حَرُسَى أضربا عنقه فضربت عنقه فالنبس عَقْلُ الحاجباج مكانه فاجعل - يقول قَيُودُنا قَيُودُنا فظن أنّه يعنى القيود الني في رجل سَعيد أبن جُبَيْر فقطّعوا رِجلبه من انصاف ساقبه واخذوا القيود، قال ولها قتله ند رأسه وهو يقول لا اله الله الله قال ٥ فنوسوس الحاجباير

De Saïdo, partes sequente Abdo'r-rahmāni Ibn Mohammad Ibn Al-Asat in bello, adversus Al-haggāgum gesto, vid. Weil I. I., p. 450—462; porro de eo loquitar Abū'l-mah. I. I., p. 1014 et 11. De fabulà, quae mox de capite ejus amputato et loquente, narratur, conf. Ibn-Qot. p. 1114, et An-nawāwī, p. 1114. J.]

a) [In marg., عبد الرحبان; sed ut Al-haggāg supra voci عبد substituerat vocem عبد, ita hic ad contemtum augendum, utitur deminutivo. J.] ه Vid. Weil I. I., p. 424. c) Species II verbi برسوس في بالانام. Freyr. non notatur. [Occurrit etiam in Noci. Arab. I., p. 128 dietie عبد في ذانه أن وسوس في ذانه

بعد قنل سعيد فكان إذا نام يراه في النوم وكانه اخذ بمجلمع ثوبد فيقول ما لى ولابن جبير عم مات الحاجب بعد خمسين بسومًا من قتل سعيد بواسط في شهر رمصان سنلا ١٥ وله ثلاث وخمسون سنلأ فكانت ولايتد العراق عشرين سنلا وتوقى وفى ماحتابسة خمسون الف رجل وعشرون الف امسرأة بغير جرم وقتل مائنة وثلاثين الف رجل من المسلمين وكان استخلف في مرضد على حرب العراق والصلاة بساهلها عيوبد بس أبسى صَعَبْشَة وعلى الاخراج ببزيد بن ابى مسلم فاقرهما الولبد واقر جميع عياله وقيل أن الحاجّاج كان أبوء يوسف ولي لعبد البلك بن مروان الولايات ومات ابوه بوسف والحاتجاج على المدينة فنعاه على المنبر وككان للحاتجاج أخ اسمه محمد ولاه عبد البلك البمن فلم ينول عليها حتى مات بها ولبحب بن يوسف هذا اولاد منهم يوسف بن محسد ولاه الوليد بن يزيد خلافته ومنهم عمر وكان تنابيا منكبرا فقال الوليد بن عبد البلك يبوما 6 الأشَعَبُ أن اضحكتَ عبرَ فلك خلعتى فلم يبزل يحادثه حتى اصحكه فاخذ خلعد الوليد، الحاجاج بن يوسف فكان يكنني ابا محمد وكانت الله الم الوليد أبن يزيد بن عبد البلك ركان التحجّلج اخفش دقيق الصوت وأول ولاية وليها الحججلج وتبالة فلها رآشا احتقوها وانصرف فقيل فى المَثَل ل أَغُون مِن تَسَالنة على التحاجّاج وقبل ولى شُرطنة المان بن مروان وولاه عبد الملك الحاجاز ثلاث سنين شم ولاه

a) De eo vid. Weil I. I. I., p. 503 nota 2, et Thn-Qot, p. 14<sup>th</sup> in init. et l. 4 a f., ac p. 7.7 l. 4 a f. De filiis Jūsofi, ibid. p. 7.1 . b) [De Al-asiab Ibn Gobair, mortuo anno 155, vid. Abū'l-maliās. ad hunc annum. J.] e) Vid. Lex. Geogr. supra laud. in v. d) Conf. Freyt. Arab. Proverbia II, p. 892. e) De Abāno Ibn-Marnān vide Ibn-Qot. p. 1. l. 10, et p. 717 l. 5.

العراق وهو ابس ثلاث وثلاثين سنةً فوليها عشرين سنةً فاصلحها ونلّل اهلها، قال ولمّا حصرت الحاجّاج الوفاة قال للمنجّم هَلْ تنرى ملكًا يموت قال نعم ولسنّ أيّاه لانّى ارى ملكًا يُسَمّى و كُليّبًا قال انا والله كُليب كانت المّى تسمّينى كليبًا ومات الحاجّاج بواسط فدُفن وعُقى قبرُة وأجّرى عليه المآه المآه المآه الم

وكان الوليد محبوبًا عند اهل الشام لانّة صاحب عبارة وبنا أنسياع ووضع البنار في الطرقات واعطى المجلّمين وافردهم وقال لا تسلّوا واعطى كلّ مُقْعَد خادمًا وكلّ ضرير قايدًا وفي أيامة بلغ فتيبة بن مُسلم كَاشْغَرَ ، وهي اوّل مدائن الصين واحدث الناس الابنية في أيّامة والعبارات لانّة كنان صاحب بناء وكان الناس اذا التقوا أنّما يسلّل بعضهم بعضًا عن البناء والصياع وكان سليمان اخوة صاحب نكاح وضعام فكان الناس في أيّام سليمان يسلّل بعضهم بعضًا عن التزويج والجواري فلمّا ولي عمر بن عبد يسلّل بعضهم بعضًا عن التزويج والجواري فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز كان الرجل يلقى صاحبة فيقول ما وردُك وكم تحفظ من القرآن ومتى تختم وكم تصوم في الشهرة ه

ومات الوليد للنصف من جُمادى الآخرة من سنة ٩٩ بدير مُرَّان عن عُوطة دمشق ودُنن بدمشق خارج الباب الصغير، وهو

a) [Cod. البياضية. 'Ibn-Qot. p. ٢.٢ l. 6 a f. كثيبًا, et sic etiam deinde in Cod. J.] b) In Cod. legitur وبنا عَبر الصباع e) Vid. Weir l. l. I, p. 503 et 504, atque in add. ad Tom. I in Tom. III, p. X. d) [Eadem tradiderunt At-tabari (vid. Weir l. l. I, p. 573), Abu'l-mahas., alii. e) Vid. Lex. Geogr. in voce. Perperam Abū'l-feda in Ann. Musl. I, p. 432 عبر مروان memorat, ad quem locum conf. etiam Reiske in ann. p. 109. J.] In Cod. Leyd. N. 1516 fol. l v. haec leguntur: وتوقى بلغ مى العمر

الوليد بن عبد الملك بن مروان وكانت ولايته تسع سنين وثمانية اشهر وكان اسر جبيلًا افطس بوجهه اتر جَدَرِيّ وكان له سطوق شديدة ولا يتوقف اذا غصب وحيّ بالناس في سنة ٨٠ وفي سنة ١١ وفي سنة ١٩٠٠ وكان نقش خاتبه يبا وليد اتبك ميّتُ وكان ممّا احدث الوليد البسجد الحرام ومسجد وسول الله صلعم ومسجد قُبًا ومسجد دمشق ومسجد مصر وحفر العيباة في دليق مكّة من الشلم الى مكّة وهو اوّل ٥ مَنْ عمل البيماوستانات للموضى في الاسلام واوّل من اجبري على العبيان والمرضى والمجدفي شهر والمجدّ من اخذ بالقلّف وكان له اولاد أو جماعة منهم ومنان واوّل من اخذ بالقلّف وكان له اولاد أو جماعة منهم عبد العزيز ومروان وعَنْبَسَةُ ومحمد المهم امّ البنين بنت عبد العزيز عبد العزيز المها ليلى بنت شُهِيْل بن حَنْقَلَة والعبّاس وكان اكبرهم وبه

ستنا واربعين سنة وكان آخِر كلامه عند الموت سبحالى. الله والحمد لله وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ودُفن بباب (بالباب ١٠) الصغير وقبره ظاعر معروف عناك يُوار ويُتبرّك به ١٠

a) [A verbis وتسعبن, in Codice perperam nova inchoatur sectio. Bis, ergo, aut ter (si verba وتسعين, in textum, of a manus apposuit post وفي سنة أحدى وتسعين, in textum sunt transferenda) Kalıfa iter sacrum peregit. De Al-Walıdo paucis egit Abū'l-mah. I. I, p. ٢٩٠. J.] b) Von Hammer-Pungstall in Abhandl. sib. die Siegel der Araber cet. p. 9, addit vocem ومحاسب والمحاسب و

كان يُكنَى الوليد ويزيد وابراهيم ورافع ونبا ومَرْشَدُ وصَدَقَلُا ومَسْرُور وعُمر ومسلمة وخالد وتَمَّام وجَرْى ويحيى ومنصور لامّهات اولاد شتّى وابو عبيدة امّد من وُلْد سَيَّار الغزاري وكان ابو عبيدة صعيفًا وكان يقول م الشّعْرَ فارسل اليه هشامُ لَيُنْ بلغنى انّك قلت بيتًا لَأَحْلِقَنْ فَجُمَّتَكُ وفيد يقول الشاعر

### و أبو عبيدة سراق الغراريج

فلمّا كانت أيّامُ أو ابنى العبّاسِ ناجا الى اخوالة من فنزارة فأخذ وقتل وأمّا ابراهيم بن الوليد فولى شهرًا او شهريّن وسنذكره في موضعة ان شآء الله تعالى وامّا بزيد بن الوليد فانه ولى ايضًا اشهرًا ومات وسياتى خبره وقال المدّاثنيّ وافي يحيى ابن الوليد لحاجة خبيصة الكلابيّ من ولد مُلاعب وكان يَشْرَبُ عنده فقال له ع جُكد الوليدُ ابناك فسكت فاعد عليه انقول فقال له ع جُكد الوليدُ ابناك فسكت فاعد عليه انقول فقال له ع مُم جُكد الوليدُ ابناك فسكت فاعد عليه انقول فقال له عمر رئيسكُ فامر به فألقي من فوق البيت ولم أمّنكُ فامر به فألقي من فوق البيت ولم يُعْقَبُ وكان مسرور نياسكُ الروكاني عنده ابنة الحجّلج

a) Cod. السعر الصفال. b) Cod. السعر والعباس الصفال. d) [In Cod. إلى المعالى المقالى المقالى المعالى ا

وكان م بشر من فنيانهم وكان روع من غلمانهم وكان عمر أبن الوليد من رجالهم وفيه يقول الفَرَزْدَق

أَ اليك سَمَن يَابَّنَ الوليد رِكَانِنَا ورُكْبَانُها كَانُوا أَجَلُّ وَأَجْهَذَا الله عُمَو أَقْبَلْنَ مُعْتَمِدًا بِهِ فَنَعْمَ مُناخُ الرَّكْبِ حِينَ تَعَمَّدًا فلم تَجْوِالا كُنْتَ في التخيوسابقًا ولا عُدتُ الاكثنت في العَوْد أَحْمَدَا وكام تَجُوالا كُنْتَ في التخيوسابقًا ولا عُدتُ الاكثنت في العَوْد أَحْمَدَا وكان لعمر بن الوليد ستون ابنًا يركبون معه اذا ركب وكان يقال له فَحْل آل مروان وكان ابو بكر بن الوليد مايقًا قبال يومًا لوجل من كلب ما أَحْسَنَ الغُرَّةَ التي في فرسك قال وكان العبّاس بن الوليد فارسهم وله يقول الفَرَدْدَقُ

• ان أبا الحارث العباس فأمله مثل الشمال الذي لا يُخلف المَطَرا له يقول جهيه

ان النّدى حَالَفَ العبّاسَ ان لَهُ بينُ المكارِمِ يَنْمِى جِدُّهُ صُعُدًا فَوَلِد العبّاسِ المُوّمِلُ وألحارث المهما بنت له قَطَرِي بن الفُجاة وكان محمد بن الوليد سخيًا وكان ينقول انى لأحِبُ ان أُسُلِّ وله عَقبُه

a) [In Cod. perperam بَسْبُ. Hic ab 'Ibn-Qot. l. l. p. إلمان الوليد. Collato tamen nostro loco, ibi videtur legendum esse مالم بنى الوليد. وفقى de sociis cohortis praetorianae, de de famulis aulicis (pages), alque interdum de eunuchis, usitatur; vid. Dozt Rech. sur l'hist de l'Esp. I, p. 206, 207, 210, et von Hammer-Purgstall in I. A. 1849 Janv., p. l et seqq. Notio, primo loco designata, hie in censum venit. Ex dictis autem de 'Omaro Al-Waltdi filio, efficitur eam cohortem non equitatu tantum, sed et peditibus constitisse. J.] b) Metrum est العلميال. c) Hic et seq. versus est metri عند المعادد الم

كتّاب الوليد، \* قُرّة بن شَرِيك وقبيصَهُ بن ذُويّب ثم الصَّحَّاك ابن رُمَيّل ثم يزيد بن عدى بين عبد الله بن بلال حُحجّابه خالد مولاه ثم سعيد مولاه ه

الخوارج في ايّام الوليد بن عبد الملك منهم زياد الاهسم قال المدائني كان زياد الاعسم من ف بني عَصير عَوْف بن محمد ابن عبد القيس ويقال كان مولى لهم وكان يرى رَأَى الأَزارِقة فلمّا قدم داوُود بن النعمان البصرة للتجهّز قال لاصحابه أريد اشترى و غلالة تكون تحت درعى اجعلها كَفَنّا فاتنى سوق الزيادي فقال مَنْ عنده غلالة رقيقة فقال له زياد الاعسم وهو لا يعرفه وطن انه بعض فتيان البصرة وكان داوود جبيلاً فقال يا فتى وطن انه علائة فان شبّت ان ابيعك ايّاها له أربي من دنيكن فعلت عندى غلام يكلّمه داوود ومضى فقال رجل لزياد تعرف هذا قال لا قال هذا فلم يكلّمه داوود ومضى فقال رجل لزياد تعرف هذا قال لا قال هذا داوود فاتبعه زياد فاعتذر اليه وواعده مكانًا يلقاه فيه فالتقيا من داوود فاتبعه زياد فاعتذر اليه وواعده مكانًا يلقاه فيه فالتقيا من عدد فكلمه داوود فاجاب داوود ورجع عن رايه فاتى المسجد الذي يصلّى فيه بالإزارقة من اصحابه فاخرجوه وخوج الاعسم في جماعة فيقال أنّ ابن رباط خرج اليهم فقتلهم وقال الاعسم حين خوج فيقا ابياتًا اوّلها

a) De Qorra Ibn Sarik conf. Abū'l-Mahās. I. 1, p. ٧٩, ١٤١ et seqq.
b) De his haec tradit Muh. Ibn-Habīb ex ed. Wüstene. p. ١٠ et seq.:

رافي عبد القيس عَصَر بين عَرف بين عمرو بين عوف بين جذيبة.

De kājalal conf. As-sahristānī ex ed. Curer. I, p. ٨٩, ٨٩ et seq. e) De veste kilke vid. cl. Dozi, Dict. des noms des vêtements chen les Arabes,

p. 319 et seqq.; et de كَفَى, amiculum ferale, s. pannus, quo corpus mortuum involvitur, Haman. ad فترح مصر p. 188. d) [In Cod.

تُعَانِبُنى عَرِسى على أن أطبيعها وقَبْلَ سُلَبْلَى ما عَصَبْتُ الغَوافيا فَنَكَفّي سُلَبْلَى ما عَصَبْتُ الغَوافيا فَكُفّي سُلَبْلَى وَاتْرُكِى اللَّوْمَ انّنى أَرَى فِتْنَاذَ صَمّاءَ تُبْدِى المَخَازِيا

آسر الهيعسم بن جابر فييس، المدائني قال طلب الحاجلي الهيعية فيلول شعرة ولعيب بالكيم بن جابر فيهرب الى الهينة فيلول شعرة ولعيب بالكيمام واختصب فلم يعرف بها احد وطلبه الحاجلي وسأل عنه فياعياة وجبولة فيلغ الوليد بن عبد الملكه الله بالمدينة فكتب الى ف عثمان بن حيّان فيه ووصف له صفّتة وجلاة فقرأ عثمان الكتاب على النياس والهيعم جالس فنظر اليه رجل على جنبه فقال لصاحب الصفة ما انا بمُخَلِّيكَ فقال ان فعلت أثمن واقترفت ننّبا عظيما فقبت عليه وأتى به عثمان أن فعلت أثمن واقترفت ننّبا عظيما فقبت عليه وأتى به عثمان الى الوليد بوجدانه وكان عثمان بن حيّان يرسل اليه في كلّ اليلة فيسلمره وكان معجبًا به فاتاه كتاب الوليد أن اقتكع يدة ورجله واقتله بعد ذلك فقال له عثمان بن حيّان اعهد فقد كتب الراه في قال منفرقًا قال متفرقًا قال منفرقًا قال منفرقًا قال منفرقًا قال منفرقًا قال

sic vertens: si vis ut tidi vendam hanc (Gilalam), quas tenuior est tuo وَنَى, faciam. Zijād nempe, quod D. addit, Dāūdum Eunuchum esse suspicatūr, quo sensu vox فتى saepe occurrit (vidd. supra dicta p. 19 n. a). Deinde مَوْنَى appellatur scrotum, in quo testiculi desiderantur, ut apparet ex Reisker explicatione vocis مَوْلِني, quam Freer, in Lexico tradit: tenerae et molliculae partes (cutis) propendulae.

a) Metrum est الطوبل. 6) Vid. Weir I. I. I, p. 495 et seq. c) In Cod. ألى.

أنّا لله وإنا اليه راجعون واوصى ببنيّة له أن تُردّ الى اهله وإنفل فيه أمر الوليد فمرّ به رجل حين قطعوا يده ورجله فشته فقال له الهيصم أن كنت من فلايل فأنّهم أسوأ قوم أحلامًا وأن كنت من العجم فأنّك بربريّ ومرّ به عبد الله بن عبرو بن عثمان بن عقان فقال أصبر يا فبيس فقال أمّا لَيْن أموت بالصبر لجبيلٌ عظيمٌ حسن القدّم في الاسلام قال كان براس الغنّويّ يصرب اعناق المخوارج بين يدى الحجلج ه

# خلافة سليمان بن عبد الملك

هو ابو ايوب سليمان بن عبد الملك الله ولادة الم اخية بويع له يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة ٩٩ وجآءت سليمان البيعة وهو بالرقة وكان سليمان اسخى بنى امية بالمينار والمبرهم ثم هم سليمان فى اصلاح ما افسده الحجّاج وكان قد سيم الناس ولاية الوليد واسراف الحجّاج فى الظّلم والقتل والتعتى والعسف وسجن الناس فى الحبوس وكان قد اجدبت الارض وأمسك القطر فاحسن سليمان السيرة والمظالم وفك الآشرى ورد وأمسك القطر فاحسن سليمان السيرة والمظالم وفك الآشرى ورد المنفيين واستخلف عمر بن عبد العزيز وكان يقال عن سليمان المنفيين واستخلف عمر بن عبد العزيز وكان يقال عن سليمان المنفية والخيرة ه

a) Vid. Well I.1. I, p. 577 et seq.

وليا سمع قتيبلا بن مسلم أمير خراسان بموت الوليد وخلافة اخيه سليمان خاف من سليمان رسبب قلك ان عبد الملك بن مروان عهد الى ابنه الوليد شم الى ابنه سليمان من بعد الوليد فلسا ولى الوليد امر جساعة امرآء الاطراف باخلع اخبه سليمان فبين اجابة الى ذلك قنبية بن مسلم الباهلي فليا ولى سليبان خافه قتيبة واشفف أن يولِّي يزيد بن المهلب لمولَّة كانت بين يزيد وبين سليمان فكتب قتيبة بن مسلم الى سليمان يهتيد بالخلافة ويعزيه عن اخبه الوليد ويعرفه بلاء بخراسان وفتوحمه وطاعته لعبد البلك والوليد وأتم على مشل ذلك من الطاعة والنصيحة أن لم يعزله عن خراسان ثم كتب كتابًا آخر يعرفه فيبه عكد فتوحه ونكاينه وعظم قدره عند ملوك العجيم وهيبته في صدورهم ويعد موتد فيهم وينم البهلب وآل البهلب ويتحلف بالله لَتَى استعمل ببربد بن المهلب على خراسان ليتخلعنّه ثم كتب كتابًا ثالثًا فيه خلعه ٥ ربعث بالكتب الثلاثة مع رجل من باهلة وقال له أنفع البه هذا الكتاب فأن قرأه وانقاه البه فادفع اليه هذا الكتاب وأن قرأ الأول ولم يدفعه الى ببزبد فاحبس الكنابين الآخرين فقدم رسول قنيبة ودخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلب فدفع البه الكتاب الآول فقرأه والقاه الى يزيد بن البهلب فدفع اليه الرسول الكتاب الآخر فقرأه ثم رمى به الى يزيد فاعطاه الثالث فتبعّر لونّه ثم امسكه بيله ثم امر رسول قتبية أر، ينزل في دار الصيافة فلنا امسى نعا بد سليبان فاعطاه صرة فيها دنانير رقال هذه جايزتك وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر وهذا رسولي معك بعهده فتخرج الباهلي والرسول فلبا كانا بخلوان

a) Vid. Wzzz. l. l. I, p. 556 et seq.

يلقاهما الناس بخلع فتبينا واضطراب فدفع الرسول العهد الى رسول فتنيبة ورجع والمها فتبينا فهائه بعد انفانه الكنب البي سليسان استشار اخوته في خلع سليمان فاشار عليه اخور عبد الرحمان بذلك وقال له أنَّع الناس الى خلعه فلن ياختلف عليك رجلان فخلع سليبسان ودعسا النباس الى خلعد بعد أن خطبهم ووعدهم ومنّاهم فلم يُحِبُّهُ أحدُ فغصب وقال لا أعَز الله مَن نصرتم يا أهل السافلة ولا العول العالية عم تنساول الناس قبيلة قبيلة عثم نزل فغصب الناس من شَتْم قتبينة واجتبعوا على خلافه وكوفوا خلع سليمان واجتبع رايهم على أن يجعلوا هذه الرياسة في تميم فاتوا وكيع بن ابى الأَسْوَد فبايعوه على ذلك بتخراسان من جبيع القباتل نحوًا من خسسين القا ومن الموالى سبعة الآف لقتيبة أن الناس يجتبعون الى وكبيع وببايعونه وأنت نايم فلس فتببلا الى وكيع رجلا فبايعه سرا فتبين لقتيبة امره فارسل اليه تنيبة يدعوه فتسارض واعتذر فقال قتيبة لصاحب شرطته انطلق الى وكبع فَاننى به فان اتا فاصرب عنقه فسبق المخبر الى وكيع فتخرج وخرج معه الناس ونادى وكيع في الناس فخرج قتيبة واجتمع اليه جماعة فامر رجلًا فنادى انكركم الله والرّحم فقال بعصهم أنت قطعتها قال فنادى لكم العُقبى فقال له 6 محتَّفر لا افا الله اذا فقال وكبع لحسان النبطى وكان على الموالي ايس ما كنت وعداتني فمالت الاعاجم الى عسكر وكبع فكبر اصحابه ٥ وتنهايم الناس فقنل فتببلا وقنل اخسوه وسبعة من ولده وجماعة من اهله وبعث وكبع برأس قنيبة بن مسلم الى

a) De seqq. vid. Weil I. I. p. 559 et seqq. 6) [In Cod. محفر ما Qam. محفر nt N. P. affert. J.] وتهالي ot N. P. affert. J.] وتهالي .

سليمان وتولّى وكبيع خراسان فقال رجل من العجيم با معشر العرب قنلتم قنيبة ووالله لو كان منّا ثم مات فينا لجعلناه شهيدًا ولحفظنا تابوته الى الحشر نستفتح بد اذا غزونا وقال م الأشبهبذ والله لوكان قتيبة في بلاد المغرب لكانت هيبته في قلوبنا ورقى الشعراء تنيبلًا فاكثروا وولّى سلينان بن عبد البلك يزيد بن المهلب العراق مكان الحاجباج حربها رخراجها وصلوتها ففكر يؤيد في نفسه وقبال أن العراق قد أخربها الحدجياج وأنبا البوم أمن رجا اهل العراق ومتى قدمنها واخذت الناس بالتخراج وعذبتهم عليه صرت كالحاجاج وأعيد عليهم مشل تلك السجون التى قد عافاهم الله تعالى منها رمتى لم آت سليمان بمثل ما جآء بع الحاجائ لم يقبل منى فاتى سليمان وقال له أدلك على رجل بصبير بالتخراج لتوليد الساه فتكون انس الذى تناخذه بد قبال نعم قال عصالح بن عبد الرحمان قال قد قبلنا رایک وولاه فاقبل بوید الى العراق شم اقبل الى واسط ونزلها واتنخذ بزيد الف خواج يطعم عليها الناس واشترى يزيد مَنَاعًا وكنب بد مَكًّا الى صالح فلم يقبله فرجعوا الى يزيد فاستدعى صالحًا وسأنه عن ذلك فقال له صالح أن خَرْجَك لا يَفي به التخراج وقد انفذت البك منذ ايّام صَكّا بمائنة الف وعاجلت لك ارزاق جُنْدك وعذا شي؟ لا برضى به امير المومنين في فعلم يزيد انه قد اخطأ بمشورته يصالح ثم أن يزيد فكر في نفسه فلم يَبَر له احسن من خراسان فدير في الحيلة على سليبان فوجد ابن الأفتم الى سليبان في

a) Persicum الأصبيبان, titulus principum Tabaristanensium. De eo vid. الأصبيبان المنالع المنالع المنالع المنالع المنالع المنالع المنالع والمن المنالع والمنالع والمن

بعص حواباجه وقال له يابن الاعتم دبر لي مع امير المومنين في خراسان قال ارسلنى فانا آتبك بعهدك عليها وسار ابن الاهتم الى سليمان فلمّا قدم عليه وحادثه وساله عن العراق وخراسان فقال يامير المومنين بخراسان ولدت وبها نشأت قال فاخبرني بخراسان قال يامير المومنين اعلم منى بين نريد أن تُولِى فان نصكر امير المومنين احدًا فراى فيد هل يصلح ام لا فستى سليمان رجلًا من غريش فقال له ليس من رجال خراسان ثم عدّد رجالًا كان آخرهم وكيع بن ابي الاسود فقال يامير المومنين ما احد ارجب شُكِّرًا ولا اعظم عندى يدًا من وكيع لقد أَدْركاً ثاري وشفاني من عدرى ولكن امير المومنين احبّ الى من وكيع لم ياجندع له قُطُ ثلاثماتة عنان الله حدث نفسه بغدره خامل في الجماعة نبية في الفتنة قال صدقت ويحك فمن لها قال رجل أعكيه ولم بسيد المبومنين قال من هو قال يزيد بن المهلب قال وبحك داك بالعراق والمقام بها احب البد من المقام باخراسان قال صدقت تكرهد انت على ذلك فيستنخلف على العراق ويسير هو قال أكتنب عهده على خراسان وانفذه البه فسار ينهبد الي خراسان واستعمل على واسط الجَرّاج بن عبد الله 6 الحَكَمي وعلى البصرة عبد الله بن هلال وعلى الكوفة ٥ قُشَيْر بن حسّان النَّهْذَى وقدّم

a) Dictio حدث نفسد, his notat spem concepit (se flatter), de quâ notione vid. cl. Dozr in Glossario ad Al-Bayano'l-Mogr., p. 8. [Quid sequens بيحكي significet, Lexica non illustrant. Weijersius istud explicuit, v. c. in Kosegartenii Chrest. Ar., p. 31 l. 12, verbis audi amice. qui sensus huic loco etiam satis convenit. Dozrus sic vertit: vous ave: raison, savez-vous, mon cher! J.] b) Sic Lobbo'l-lob. ex ed. cl. Vere in v. Cod. قشير c) Cod.

يهزيد أبنه مأخلدا الى خراسان ببين يديه فقدم مخلد ونلقاه الناس وترجلوا له وخرج وسكيع فبين خرج فاخذ مكلدا وحبسد وعذيد قبل قدوم ابيه ولما قدم يزيد خراسان وبث بها عماله اجتهد في التدبير في اخذ جُرجان فسار اليها رمعد ثلاثون القا واستخلف على خراسان مخلدًا ابنه وعلى سبرقند وكش ونَسفَ وباخارا ابنه معاوية واقبل حتى انسى جُرجان ولم تنكس بهومثذ مسدينة أنسا عي جبال محينة بها ابواب يقوم عليها الرجال فدخلها يزبد فلم يرده احد فاصاب بها اموالا وكان صاحب جرجان بومثذ صول التركي لتا سيع بباجبي يزيد اليد جمع اسواله واعله واصحابه وخرج انى الباتحبرة وبها جزيرة على ف خمسة فراسم من جرجان وخرج يزيد الى البُحَيْرة واناج على صول فاحماصوه وكان صول ياخرج البع في بعض الآيام فيقاتله ثم يرجع الى حصنه حتى عجبر وانقطع عنه المواد فارسل الى يزيد يطلب الصلح فصالحه يزيد على نفسه وماله وثلاثمائة من اهل ببتد وخاصته فتخرج الى يزيد بسائد وجساعته وقتبل يزيد جماعة من الانراك صبراً ولما فرع ببزيد من صول واخذ جرجان شمع في شبرستان أن يفتحها فدخل أنبها وجعل على مقدمته عبد الله بن و المُعْمَر في اربعة الآف وبخل بنيد بلاد الاصبهبة فراسله يطلب الصلح وأن يتخرج من طبرستان ولا ينوغلها أوابى يزيد وارسل اخاه ابسا عُينينَة من وجه وخالد بن يزيد من وجه

واقام يزبد معسكرا واستجاش الاصبهبذ باهل جيلان والديلم فاتنوه والتقوا في سَفْح جبل فهزم المشركون واتبعهم المسلمون حتى انتهوا الى فَم الشُّعب فدخل البسلبون وصعد البشركون فرموهم بالحجارة والنشاب فانهزم المسلمون الى عسكر يزيد وركب بعصهم بعضًا وكفّ المشركون عن اتباعهم وكتب الاسبهبذ الى المرزبان ع فيروز وهو باقصى بلاد جرجان متسا يلى الساسان والمسلمون فأعارون في منازلهم فكبسهم وقنل المسلمون جميعهم فسى ليلند واصبح عبد الله بس معنر مقتولًا في أربعد الآف من المسلمين ولم يَنْجُ واحدٌ منهم وقتل من اعل يزيد بن المهلّب ففزع يزيد على نفسه فارسل حيّانَ النبطي الى الاصبهبد فى الصلح فاصطلحا على ان يُوتِّى الى ينزيد فى كلّ سند خيسمائية الف دينيار واربعمائة وتنبي زَعْفَرانِ أو قبيته من العين وأربعمائنة رجل على بد كل رجل جام فضة وتوب حربر وكسوة قانصرف يبزيد عن طبرستان ثم أن يزيد بعد أنصرافه ومصالحة الاصبهبذ قصد السرزبان الذى ارقع باصحابه واعله فقتلهم لان يزيد بن البهلب كان مصالحًا لهذا السرزبان وكان بينهما عهد فنقضه البرزبان وفعل ما فعل لان المسلمين كانوا آمنين من جهته وبلغ المرزبان توجّه يزيد فاجمع اصحابه وتحصّن في غيضة حول مدينة لا يُوصَل اليها فاقام يزيد يحاصره سبعة اشهر لا يقدر على شيء فبينها هم كذلك أذ خرج رجل من عسكر يزبد بن المهلّب المي الصيد فارسل وعلا في جبل فاتبعد فلم ينول يتبعد حتى اشرف به على عسكر العدر فرجع يريد اصحابة وخاف أن لا

a) [Vocatur in ساسان الأصلاع Ibid. in v. قيروزاباذ مراصد الاصلاع Ibid. in v. ساسان omittitur Art. J.] b) Febri laborabant, a sing. عارون Cod. عار

يهندى الى الطربف انا رجع فاجتعل ينخترن قباءة وعمامته ويعقله على الشاجر علامات حتى انتهى الى بزيد واخبره بذلك فاجرد له يبربد الرجال وركبوا الطريق فلم يشعر بهم العدر حتى ركبوا اكتافهم بالسيوف وكبروا واقبسل يزيد من الساب لا يُراد له واحتوى على الاموال والدنانير التي لا تنعَّضي كثَّرَة واخريم من كان في البدينة من البغانلة فنصب لهم التخشب عن يبين الطريف ويساره وصلبهم اربعنه فراسيم وسبسا اعلها وقنل المسلمون منهم طلبًا لتُسأر اخوانهم ما سد الوادى والشُرق وبنى يوبد مدينة جُرْجان ولم تكن يومثل مدينة وأنسا كانت جبالاً وكنب يزبد الى سليمان بالفتح وعظم ذلك وقال أن الله تعالى قد فتح لامير البومنين جرجان وللبرستان ما أعيا سابور ذا الأكتناف وككسرى قباذ وكسرى ابن فرمز واعبا عبر وعثمان ومن بعدهما من خُلفآء الله تعالى وكتب البه الله قد صار عنده من خُنس ما افا. الله على المسلمين ستنة الآف انف دينار ووانا حامل ذلك الى امير المومنين الأ رفى سنة ١٠ حرب سلبهان بس عبد البلك رمعه عبر بس عبد العزيز رضه وفرض سليسان لاعبل المدينة اربعة الآف قرض نفريش خاصّة ليس فيهم حليفٌ ولا موني أ فدخل جماعة من قريش على سليبان وقالوا اتنك قد فرضت لنا اربعة الآف فرض لا يدخل معنا فيهم حليف ولا مولى رقب جعلنا ذلك ليسم ففرض سليبان أربعة الآف أخرى الأ

وقيل أن سليمان لمّا ولى المخلافة حدّثه جماعة من العلماء

a) Hanc pecuniae summam 'Omar II, Solaimani successor a Jazido, quem in carcerem conjecerat, exegit. Vid. Weill. I. I., p. 580 et seq. b) De his vid. cl. Dozr in Introd. ad Al-Bay., p. 16 et 17. c) De hac expeditione vid. Weil I. I. I., p. 565—571.

أن الخليفة الذى يفتع القسطنطينية اسبه اسم نبى ولم يكن في ملوك بنى أمية مَنْ اسبه اسم نبى غيرة فنلمع فيها فاستعد ما لذلك ولم يشكّ انه الذى يلى ذلك فندب اخاه مسلمة وقطع معه البعوث على اجناد الشام والجزيرة وجمع آلات الحرب للصيف والشتآء والمجانيق والنفط وغير ذلك ثم عقد لمسلمة اخيه على الجيش برًا وبحرًا وخرج معه جماعة من الفقهاء من الشام والعراق وسار مسلمة حتى نول قدابق وجاءة الاجناد من كل ناحية ثم رحل فسلك طريق مَرْعَشَ فافتتع مدينة الصقالبة وهجم عليهم الشتآء فانحوف الى مدينة وافيق فشتا بها فلما خرج الشتآء سار يطلب أله قسطنطينية حتى نول عَدوية وبعاريقها عليهم الشتاء فانحوف الى مدينة حتى نول عَدوية وبعاريقها منه مثل ذلك وذلك على المرعشي فوادعه مسلمة واعطاء رَقَنًا واخذ منه منه مثل ذلك وذلك على ان يناصحه ويظاهره على اهل قسطنطينية ويكون عَرْقًا له وملك قسطنطينية يومثن لا تيدوسه

a) Cod. نال ه. العلام الطلاع الم العلام العلام الم العلام العلام

ومن عاجباتب احوال ليون وخبره وحيله وكيف بلغ من الروم المنولنة النبى صاربها مَلكًا وأول امره وشَانه انسه كسان نصرانبا من سكان مرعش ولد بها كنبسة مشهورة ننسب البد الي البوم فرأت المرأته في المنام كمان ديكًا رقبا في دارهما فماجابته ديكة الروم كلها فقال لها أسترى هذه الرويسا لا تسبعها احمدًا ثم سار الى قسطنطينية فاتناها في ايسام الفتن التي كانت بها وصار مشهورا ببيع المخمر وكان فصيحا بالعربية والرومية واذا اراد الله تعالى أميًا جعل لد سببًا ثم اته حصر تلك التحروب فابلى فيها وشهرت له شجاعة حسنة فقدموه ولم يبزل ينتقل في المنزلة الى أن صار بطريف عبورية وقيل اند لبا جآء الى عبرية بكتاب الملك على أتد بطريف ردوه وقالوا لد مثلك لا يلبنا لانك نبطى من انساط العرب فقال لهم انبي لا اتولِّي عليكم الآ بامركم وقد بلغكم حالي ورحلنى وعنائى وحالكم متختلك وملككم مصطرب والفتن كثيرة وهذا مسلبة بن عبد البلك قد شارف بلادكم وهو يُوقع بكم فادخلوني وقوضوا الى امركم فان قبت فيد كسا توثرون والا فأخرجونى واصنعوا بى ما أردتم فقالوا صدنى وادخلود اليهم وولوه امرهم فنزل به مسلمة من عمورية يريد الفسطنطينية وملكود وعقدوا التاج على راسه ولما راوا اصحاب ونُسْتُاس أن تيدوس قد ملك القسطنطينية أرادوا التقرّب البيد فاخذوا نسطاس واوثفوه وقلعوا بع على تيلوس فنفاء الي بلاد ة البرجسان وملك تيلوس وهو ضعيف الراى سيء التدبير عاجز فيما تقلّله من أمر الررم وكان

a) In Cod. بُستان , semel tantum ibid. المناب . Intelligitur Anastasius. فالمناب . [Intelliguntur Bulgari ad Danubium, Cod. البرجان . J.]

امر الروم مصطربًا وایّامهم ایّام هرچ ومرچ وورد مسلمة المخلیم وقطعه حتّی نول القسطنطینیّة وعبر من موضع یقال له آبدُسُ یکون عرض المخلیج هناک غَلُوق سهم وهو المخلیج الذی یدعی بحر هُ بُنْطُس یقبل مین ارمینیة حتّی اذا صار الی القسطنطینیّة افتری مین وَجْهَیْنِ ممّا یلی مهّبّ الشمال وممّا یلی المشری فتعرّض هناک فاذا بلغ ابدس صای حتّی یصیر مقدار غلوة بین جبلیّن فمّن قطع المخلیج من ابدس فبینه وبین قسطنطینیّة مائة میل فی مُسْتوی مین الارض وسهولا والمخلیج یجری مین فوی ابدس فی مُسْتوی مین الارض وسهولا والمخلیج یجری مین فوی ابدس والقسطنطینیّة علیه مبتدّة می المشری الی المغرب فی بحر الشام والقسطنطینیّة علیه مبتدّة می المشری الی المغرب لها وجه ممّا یلی المشری فی البحر ووجه آخر یلی مهبّ الشمال فیه وجهها الذی یلی المشری فی البحر ووجه آخر یلی مهبّ الشمال فیه وجهها الذی یلی مهبّ الجنوب وفیه المرض برجان فی البرّ ایضا علیها کمنْدَیْ مِنّا یلی الوجهٔیْن جمیعًا فی البرّ فیه المآء ه

وكان ليون ياقى مسلمة فى مقامة فى عبورية فيناظرة ويعاملة بالمكر والتخديج حتى قال لو كان مسلمة امرأة ثم شئت ان افعل بها لفعلت وما كان بمنيع على قط فى شىء اردت منه فلما نزل مسلمة بقسطنطينية حاصر اهلها ووضع عليهم المجانيق وجمع العُلُوقَة والأَنْعَمَة ونُقلت اليه من الضواحى ومن رساتيق الروم وجماع فى المراكب حتى صار ذلك الذي نُقل الية كالجبال

a) In Cod. ابنس. [In Géographie d' Edrisi par Jaubert I, p. 7 le-gilur قبار , et sic etiam II, p. 301 et 303, contra II, p. 309 ابلاق، ابدوس و 11, p. 309 و ابلاق الله و 11, p. 309 ورفى , ut Abū'l-fed، المراصد الاصّلاع p. ۴۱ et ۴۴, et مراصد الاصّلاع in v. الرفى , ac fortasse in v. قبيم البلدان المرابزندة , المرابزندة , المرابزندة , المرابزندة , المرابزندة , المرابزندة , المرابزندة و 11 المرابزة و 11

وكَ نَلْكُ فَي عسكره ومنع اهل قسطنطينيّة من كلّ موقف بسّراً وبحرًا وبلاد مراقبة يومثذ خراب خربت في تلك الفتن وهي اليرم عامرة وهي عندهم من اعظم عبوب القسطنطبنية لوان جبشا جآء اليوم الى القسطنطينية لما احتناج الى ميرة ولا نُقُل طعمام وكان علافتهم باتونهم باكثر ما يربدون من أقرب المواضع ألبهم فالح مسلية بالحصار فكان أذا أشتد عليهم الحصار سألوه أن يوخوهم وناظروه واطمعهم واطمعوه في بعض الامر فيتراخسا عنهم فيكون في ذلك فرح وتنفيس عنهم وكان مسلبة عاجزًا لا رأى لد في الحرب ولا في اصحابه من لد رأى يرجع البد بل كان شاجساعًا ولم تنول الروم على ذلك حتنى طبع فبهم وطن أنه قاهر لهم حتى كتب الى ليون في عبورية بالمره بالقدوم عليد ويعليد أنَّد أشرف على فتح قسطنطينيَّة فاتى ليُّون مُعْدًا لا يلوي على شيء وكتب الى ليبون اتى مملكك عليهم فزاده ذلك حرصا فقلم عليد فانزله واكرمد واظهر امره ثم يرسلد وبرسل معد جماعة من ثقانه الى اهل قسطنطينية ويقول لهم مسلمة لسن أرحل عنكم حتى تبلكوا مولاى ليون وبسلم اليد ملككم ثم ارحل عنكم وأذعكم وبلادكم ودينكم وكنايسكم ويلخل ليون بخجد الرسالة ويعبل لنفسه ويحلف لهم أن ملكود أن يغدر ببسلبة ويبنعه ويحاربه ويقول لهم انتم قد عرفتم رجلنى ونصرتني بالحرب وعناى فيها رقد عرفتم مذاعبه ف ومداورته رانا انال منه ما احب عم

ون [Sie in Cod. nomen pronunciatur. Quae tamen regiones spectentur, nondum assecutus sum. Sine dubio sitae erant a septentrione Constantinopoleos, et frugum, quae inde in hanc urbem exportabantur, feracissimae, ante vero quam Maslama eam expeditionem suscipiebat, devastatae. J.] فا الم المنابات الم

ياتنى ليّون هذا الى مسلمة مُمَوِّهَة وباتيهم عنه بمثلها ومعه جماعة فيهم سليمان بن مّعاذ الانطاكيّ وعبد الله البطّال وعبد الله يومثل على شرطه وبعقد لهم السرايا فلم يوالوا على ذلك ومسلمة يقول لسن افارقكم حتى تملّكون ليّون وهم لا يَثقون بليّون ويتخافون أن يغدر بهم وبسلّم باقي خزاينهم الى مسلمة حتى اجابوا الى ما سأل ثم خلا ليّون بالأساقف والبطارقة وحلف لهم حتى استوى له الامره

فعينثن خرج مسلبة في بعض خرجاته و فقال له لم يبق حيلة في استمالة فولاء القوم الا وقد اتيت بها وعملت فيها فادًا هم يدافعون الامر في بحصلة واحدة قال وما هي قال ليس يثقون باننا و مناجِرُوهم ويعملون على البطاولة منك قال ولم ذلك قال اذا راوا هذه العلوفة التي قد جمعتها كالجبال اتكلوا على هذا المعنى فلو اتك امرت بها فأحرِقت يَثِسُوا من مطاولتك ووثقوا بمناجرتك فائما هي يومان او ثلاثة حتى يصيروا الى ما توثير وتفتحها بأيسر سعي فقبل نلك منه وامر باحراق تلك الاعلاف الا اليسير منها شم بخمل اليهم ليون ودخل النفر الموضلون به معد فاجتمعوا فملكوه وعقدوا انتاج على راسد بعد اليوت مسلبة منه باشد العبود والمواثيق على ان يسلم اليه ان يومو وسلاح

a) Loquitur Leo. Post خوب fortasse excidit معد. Cum his confi. verba At-tabarii ap. Weil I. I. I. p. 568 in n., qui locus ex nostro loco simul illustratur. Veram esse Weille explicationem, Constantinopolitanos se sponte tradituros esse, si Vaslama victum combussisset, metu impetus (aus Furcht vor einem Sturme), sequentia docent. b) De خصلت sensu rei, vid. cl. Dozy in Gloss. ad Ibn-Badroun, p. 88. c) In Cod. مناحره fortasse restituendum بعدلون.

ورشى وما " يُدَّخُرُهُ الملوك فيما سلف من الدعر وأن يعطيه الجزية ويسلم البع مُلْك الروم وعلى أن يكون لع عبدًا ما عاش لا يتخالف لم امرًا ولا يغدر ولا ينكث فلما ملك واستوى له امره قام القوم عنه ثلاثة أيسلم فلما كال في اليوم الرابع قال له سليمان ف ألا تاخرج الى الامير قبال منا اخرج عن ملكى قال على هذا فارقته قال لا قال فيا يحملك على هذا قال الظن بما فيد والابقآء على الملك قال فابن العهود التى اعطيتها من نغسك قال اتى تاولت أن في الغدر به نشبيد النصرانية والذبّ عنها افصل والثواب فقال سليمان أن الامير مسليلا لا يسرى هذا اللا متى والبلد لقد فتلتنى يا ليون فقال له ليون قَتْلُك على أَقُونُ من ذَهاب نفسى وملكى أَتْرُونَ انْنى اخرج من كل ما جمعتند الملوك في سائف الدهر الى اليوم البكم فان فعلت هذا فلا عَقَلَ لي ولا نين عم قال لهم ليون ما تركن لكم زادًا ولا عَلَفًا ألَّا أمرتُه حتَّى أحرقه فانتم قَلْكَى عن قليل ولا مَذَذ لكم ولا مُسْتَغاثَ فلستم في شيعه ان اراد مسلمة أن نخلى له الارض يسلكها كيف يشاء الى بلاده ولا يعرض له احد فعلنا ذلك وان لم يبرد ذلك فقد اتناه التعرب الصادي خلاف ما كان يعامل بد فرجع الناس الي مسلمة بالداعية العظمى فلنسا قالوا ذلك القول لمسلية قطع ظهرة وعالم واشتد أَسَفُهُ وَعَلَّتُهُ كَأَبُدُ وَقَمْ عظيم وقال للبَشَّال أنت عندى غير مُهِمِّ على الاسلام ولا على شيء من أموره فهل أسلع هذا سليبان بن معان ار علم شيء فقال نعم فلما سمع ذلك سليمان اقتلع فصا بخاتم حكان فيد سُم فَمَصَد فمات مكاند فامر بد مسلمة فصلب ثم غاداهم

n) In Cod. عدد. نالدواب. نالدواب. (۵) In Cod. الدواب. (۵) الدواب.

م وراوحهم القنال وطبيق عليهم حتى كادوا يهلكون والمسلمون في خلال ذلك يتهافتون موتًا وجوعًا وسُوء حال حتى مات خلفً كثير رمات فعامة الدواب ركان قد بقى عند مسلمة بقية من العلف يبسكها يرهب بها العدر فليا اشتد الحصار على الروم اختناروا رجلًا من البطارقة ذا عقل ودهاء وقالوا له اخرج الى مسلمة فناظره بما احببت فانّا راضون بحكمك في انفسنا وأرض مسلبة ببا شتن حتى ينصرف عن ارضنا فانخرج البطريق الى مسلمة فقال انسا رسول اهل القسطنطينية وقد رضى انقوم بى فى انفسهم واجتنبع الى مسلبة ذوو الراى وقالوا هذا رجل داهية يعرف بابن اربعين ذراعًا ولعله ياتيك بامر لم تقدّم فيه الروية فلا تُحجِبهُ فقال مسلمة لعمر بن و فبيرة ناظرة انت قال نعم فقال أن الامير يقول لك لوكان ليبون من الملوك الذبن يستحقون الملك او في منصب الشرف لم أبال أن القي رسولة وأناظره وانما الرسول على قدر النوسل فانا لا أرضى مناظرة رسول ليون لنقصان قدره أه وقسالة منصبه فقال ابن الاربعين أنا رسول نفسى واهل بلدى وقومى النباطر لهم والمحتامي عنهم فما أبسالي من نساطرتي منكم وطالت بينهما المناظرة الى أن قال ابن أربعين أنا أعرض عليكم امرًا هو لكم فُرْصَةً وغنيمة قال ما هو قال هو ما لم يُنلُهُ احدً من الروم قطّ ولا أمّل أن يناله انظروا الى كل رجل بلغ بالقسطنطينية فنعطيكم عن راسه دينارًا فما شككنا في أحتلامه كان القول فبع قولك فقال ابن هبيرة هذا جبيد ولكنى احسب ان

a) Cod. ماراحين b) Id est major pars. Vid. cl. Dozr in Gloss. ad Al-Bay., p. 35. c) De eo vid. Thn-Qot., p. ٢٠٨٠ d) In Cod. كالمنابع. e) In Cod. منابع المنابع المناب

مسلمة لا يرضى بهذا وقال ليس يوتى من قبلك على قدر ما بَلَوْتَ من عقلك وارجو ان لا يرضى بك ان شآء الله تعالى فبصى عمر بن فبيرة الى مسلبة فوجده مصطجعًا فاستانان عليه فبصى عمر بن فبيرة الى مسلبة فوجده مصطجعًا فاستانان عليه وقال قد جئتُك بامر ان رددته لم تُعبَطُ منه بشيء وهى غنيبة لك فأقبِله وسارع فاتك لا تدرى كيف تكون العاقبة وهو كذا وكذا فقال مسلبة لا والله لأقتحها عنوة او لَيُحُرَجُ الى ليون بيما فارقنى عليه فرجع ابن فبيرة الى ابن اربعين فاخبره بها قال فقال اتك اتيته وقد قام من نومه والنايم لا يرجع اليه عقله الا بعد ساعة فعارته وقد قام من نومه والنايم لا يرجع اليه عقله الا بعد ساعة فعارته وقد قلم اليس يفعل هذا فقال اذًا يندم فو يرجو أمرًا لن يُنالَهُ وأنّه ليس بصاحب الامر ولا هذا زمانه ولا حينه ونحن في محاربتنا عن بلدتنا وارضنا والعانة فافنا في كل سبع سنين ياتينا مطر يقال له قالجراف يحبه ما مرّ في كل سبع سنين ياتينا مطر يقال له قالجراف يحبه ما مرّ في كل سبع سنين ياتينا مطر يقال له قالجراف يحبه ما مرّ

ورجع ابن اربعین الی لیون واخبره بها رق علیه مسلمه وسبب امتناع مسلمه مین نلکه بعد ما تم علیه من الحیله آن اخاه سلیمان لمبا وجهه الی قسطنطینیه امره آن بقیم علیها حتی یفتحها او باتیه امره وکان قد اقام علی حصار الرم شتآء وصیفا وزرع بارضهم فلما هجم علیه الشتاه الاخر عکان ذا بَرْد شدید وکان مسلمه قبل هذه الحیلة قد قهر الروم وقد قطع قلوبهم وخاصة کانوا اه اذا راوا الغلم معه معَیاه کانجبال والناس یاکلون مها اصابوا من الغارات والزرع الذی زرعوه وکان لیون.

a) In Cod. ففال. 6) In Cod. الحراف. 6) Cod. وكان. و) Cod. وكان. و) [Videlur aliquid excidisse, v. c. إيثنوا

لمّا اشار على مسلمة " بنحريف الغلّات قال له في جملة كلامة أواتمنن لاهل القسطنطينية ان يحملوا قليلًا من الغلّة اليهم ليروا حُسْن رايك فيهم فأنن ان يحملوا سفينلا أو سفينتين في ساعلا واحدة فوجد ليون لذلك فُرْصة وحمل في بعض يوم شيئا كثيرًا من الغلّة فقّويت نفوس الروم بما عندهم من الغلّة وتحريف اكثر علات المسلمين وان الشتآء قد هجم عليهم ولمّا هجم الشتآء المر مسلمة اصحابه فعملوا بيوتًا من خشب وحفووا اسرابًا واصبح ليون محاربًا لمسلمة وطهرت هذه الخديعة التي لا تُتمّم على النساء " واقام المسلمون في قلّة ميرة وحصل عند الروم ما يكفيهم مدّة فلقي المسلمون من الشدّة ما لم يَلْق احدٌ قطّ حتى ان الرجل كان يخاف ان يخرج من عسكرة وَحدد والورق والورق المسلمون الشجر والعروق والورق المسلمون

هذا وسليمان بن عبد الملك مقيم بدابف لا يقدر ان يمدّهم بشيء من الازواد لكثرة البرد والثلوج وأما ليّون فانه دس على تيدوس مَنْ قتله وبعث نسطاس الى مدينة أه سلف فجعله شَمَّاسًا

a) Cod. مثلة عليه والن النساء لم يَدْنُو عليهم (lege عليه مثل عليهم) مثل: [De mulieribus dolis struendis aptissimis, vid. At-taalibi in Z.d. B. M. G. VI, p. 511. J.] d) [Quod hic narratur, minime convenit etum iis, quae Scriptores Historiae Byzantinae secutus, tradidit iz Reau (Hist. du Bas-Empire Tom. XIII, p. 283 et 289 et seq. ed. prioris): Anastasium II nempe Thessalonicam in exsilium missum esse, et Theodosium III, anno 717 a Leone III victum, secessisse Ephesum, ubi vitam deinceps egit, partim accuratae religiosorum rituum observationi, partim Libris sacris dascribendis impensam, ac postea mortuus est et sepultus. Utrumque ergo Noster confundit. Pro

عناك وتنفر بالبلك وحُكم من غير منازع والتّج على البسلبين بالقتال حتّى صاى بهم الامر فكان الرجل اذا اتّفقَت دابّة اشتروها بالمال جومًا و رَجَهْدًا حتى بلغ منهم غاينا الجنهدي

واتفف ان سليمان بن عبد الملك مات بدابق وولى عبر بن عبد العوبير فرجه عبر ساعة أولياً مع عامل ملتاية يامر مسلمة بالقفول وارسل اليهم بالكسّى والاطعمة والتخيل استقبلهم بها وامر الرسول ان دافع مسلمة ذلك ان ينادى في الناس بالقفول فلما قدم الرسول دافعه مسلمة وقال أقم على ايناما فاتى قد اشرفت على انتجها فقال لا والله ولا ساعة فرحل مسلمة ولقيتهم التخيل والكسّى والازواد ورجع مسلمة والناس باسوآء حال الله

قبل ولم يؤل خراج العراق على حالة فى الانكسار فى ولاية الوليد وسليمان ومات سليمان بن عبد الملك بدابق وكانت على مات المجنب لعشر خلون من صغر سنة 14 ولم 16 منة وصلى عليه عبر بن عبد العزبز رضّة وكانت خلاقته سنتين وثمانية اشهر وخمسة ايّام وكان تلويلًا جميلًا ابيض قصيحًا لسنًا اليبًا

scribitur, reponendum سُلُونَ, s. سُلُونَ, Ephesus nimirum a Moslimis vocatur Aia-Solūq, quo nomine utitur v. c. Ibn-Batūta, corrupto, ut docet Dernément (Voyages d'Ibn-Batoutah dans l'Asie Mineure. Paris 1851, p. 57 et seq.), ex Graeco αγιος Θεολόγος, quo designatur Johannes Apostolus, cujus nomine Graeci medii Aevi eam urbem appellabant. J.]

a) In Cod. ولي . 6) In Cod. ولي . c) Ad hase conf. Were I. L.
I, p. 569. d) [In Cod. سبع وتسعن sed leg. سبع وتسعن Vid.
- Abū'l-fed, Ann. Musl. I, p. 436, et Abū'l-maḥ. I. I, p. الله . Sic legendum esse, etiam sequentia docent, ubi de Ar-ramla, anno 98 ab eo condità, est sermo. Minus accurate de eo Ibn-Qot., p. اله : نسان وتسعين وتسعين وتسعين

مُعْجِبًا بنفسه متورّعًا عن الممآه وكان به عَرَجُ وكان نَكَاحًا ه اكولًا شِوقًا ياكل في كلّ يوم نحوًا من مساتة رئل وكان قد بدا ببناء الرملة سنة ١٨ ف وجعل ابنه ايوب وليّ عهده فمات ايوب فجعل ذلك الى عمر بن عبد العزيز وحجّ بالناس سنة ١٠ وقيل ان سليمان بن عبد الملك سأل ابا حازم وكان زاهدًا كيف القدوم على الله تعالى فقال امّا المحسن فكالغليب يقدم على الله مسرورًا وامّا المُسيّ فكالعبد الآبق يعود الى مولاه محزونًا قال سليمان فما بألنا نَكْرةُ الموت قال لاتكم خرّبتم الآخرة وعبرتم الدنيا فكرفتم النقلة من العبارة الى الخراب وكان خاتم سليمان آمنت بالله مُخلصًا عوكان له أربعة عشر ذكرًا منهم أيوب امّه أمّ أبسان بنت خالد بن الحكم بن ابى العاص ويحيى وعبد الله امّهما عايشة بنت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن

a) [Vid. v. c. Abū'l-maḥ, l. l. p. ۴٩٠. J.] b) [Ar-ramlam a Solal-māno conditam esse, etiam tradit Abū'l-fed. in تقريم البلدان, p. ۴۶۱, quod factum esse refert, postquam Lydda ab eo erat devastata. Abdo'l-Malik tamen antea, ut idem addit, Ramlae habebat palatium, ubi ergo intelligitur fortasse pagus, qui olim reperiretur in loco, in quo postea urbe illa exstructa est. In hoc palatio Solaimān videtur degisse, dum nuntium de morte Al-Walīdi anno 96 accipiebat, ut Abū'l-fed. in Ann. Musl. I, p. 434, narrat. Quod ut ostendit, hunc locum ipsi jam ante dilectum fuisse, ita causam etiam significat, quare haud ita multo post urbem fundaverit. Hane Moslimos habuisse auctores, Scriptores Christiani item tradunt. Vidd. loci a Roeinsono (Pal. III, p. 243) laudati. Dolendum est, Nostrum hie de Solaimāno agente, adeo pauca de eo retulisse, atque hanc rem pluribus non illustrasse. J.] c) Von Hammer-Purestalle in Abh. üb. die Siegel der Araber cet., p. 9, inscriptionem sigilli sic tradit:

يريد بس معاوية وعبد الواحد وهبد العزيز المهدا الم عدو بنت عبد الله بن خالد بن أسيد وداوود ومحمد وعمر وعبد الرحمان لالمهات اولاد شتى والحارث لام ولد وفي ايوب يقول جرير ق ان الامام الذي تُرْجَي قواصلة بعد الامام وليّ العهد ايوب ولك في حيوة ابيه ولا عَقب لايوب والما محمد بن سليمان فكان صاحب تهو وباطل وادرك الوليد بن يزيد والما عبد الواحد فولاه مروان بن محمد مكن والمدينة وتنله صالح بن على بن عبد الله واخذ ماله وفيه يقول ابن قرْمَة

اذا قبل مَنْ خَيْرُ مَنْ يُرْتَاجَى لَهُ عَبِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِيلُ السَّراجِهَا وَمَنْ يُعْجِلُ اللَّحِيلُ بوم الوَعَا بِالْاجِيلِمِهِا قَبْلُ السَّراجِهَا السَّراجِهَا السَّراجِهَا السَّارَتُ نسساء بنى ماليك اللَّيك بنه قَبْلُ أَزْواجِهَا السَّارَتُ نسساء بنى ماليك

وامّا عبد الرحمان بن سليمان فهلكه وهو شعبٌ وامّا المحارث ابن سليمان فكان من رجالهم جَلدًا ونكرًا واحّرًا وامّا يزيد بن سليمان فمات تبل المُسْوَدّة وتنل ابنّه عبدُ الله بن على وامّا داورد بن سليمان فهو النبي قال له رجنلٌ هلكه ابوكه بَشَهًا وهلكت المّكه م مَعَدّا وكانت امّ داورد عطشت في طريق مكّة فشربت الماء فاكثرت فمانت ه

المدائني قال خطب سليمان بن عبد الملك يومًا فقال ايها الناس اتخذوا كتاب الله تعالى إمامًا وارضوا به حَكَمًا واجعلوه

a) De hoc vid. 'Ibn-Qot., p. 166. b) عبدال. c) بالمنتقارب. c) المبتقال. d) In Cod. عبد على المعالفة في المالك الم

## CORRIGENDA.



non ita plene enarrata, quae Kalisarum Historiam egregie illustrant. Codicem ergo quam dignissimum judicans, qui totus et quam primum ederetur, Cl. Juynsont me incitavit, ut huic rei manus admoverem, eumque mihi, Specimen e Literis Orientalibus edere cupienti, anno 1851 ad sinem vergente, describendum tradidit.

Laborem gravem quidem, sed jucundissimum simul, nec uno nomine utilissimum, alacriter suscepi, et quantum Studia Theologiae impendenda permiserunt, summo cum ardore persequi studui, hoc eventu, ut Codicem nunc ad finem fere descripserim. Quo absoluto, ctiam atque etiam spero, fore ut his duabus, quae jam eduntur, Vitis Al-waluli et Solaimani, reliquas deinceps et brevi quidem adjungere possim.

Scripsi Lugduni Batavorum, die 11º mensis Februarii anni adecelm.

J. ANSPACH.

Perpauca nunc praesanda habeo. Absolutà Codicis editione, cujus initium hocce Libello continetur, plura sortasse tradere potero. Quid enim nunc moneam de Libro vix inchoato, ac de Opere, quod non integrum ad nos pervenit? Unum enim tantummodo, eheu! tertium nempe volumen, idque iu unico exemplo Leydensi (N. 567 Warn.), servatum est. Nomen porro Auctoris hucusque latet, nec de eo, si tempus excipis, quo vixit (quod post seculum undecimum incidit), quidquam insuper innotuit. De Codice deinde, quo usus sum, quid aliorum dicta repetam? De eo nempe jam exposuerunt Cl. Dozy in Cat. Codd. OO. Bibl. Acad. L. B. 1851. II, p. 162, et paulo ante Vir consult. C. Sandenberg Matthiessen, in praesatione ad Hist. Chalifatus Al-Motacimi. L. B. 1849.

Praeter hanc Vitam, quae ultimum in Codice locum tenet; nulla alia hucusque publici juris facta est. Multa tamen Codex complectitur, aliunde nondum cognita, aut in aliis Scriptis

## SPECIMEN E LITERIS ORIENTALIBUS,

LVHIBEVA

# HISTORIAM KALIFATUS AL-WALIDI ET SOLAIMANI,

SUMTAM EX LIBRO, CUI TITULUS EST:

وكتاب العبون والحدائف، في اخبار الحقائف،

QUAY,

#### AUSPICE VIRO CLARISSIMO

### T. G. J. JUYNBOLL,

PHIL. HILOR MAG. LILL HUM. LI THLOL. DOCT. LITE. OBIENT TROP. ORDIN. LT LEGATE WARNERLAND INTERPRLIE,

E CODICE LEYD. NUNC PRIMUM EDIDIT

## JACOBUS ANSPACII,

IHEOL. CANDIDATUS.

LUGDUNI BATAVORUM,
APUD E. J. BRILL,
ACADEMIAE TIPOGRAPHUM.

MDCCCLIII.

# HISTORIA KALIFATUS AL-WALIDI

r a

SOLAIMANI.

